

# الالهالة الدالة الد

كانت (عائشة) تحب النبي على حبا يفوق الوصف، فقد تفتحت عيناها منذ الطفولة عليه وحده على منافع المامند كل شيء في حباتها ، وقد وصل هذا الحب أحيانًا إلى درجة الغيرة .

فذات ليلة كان رسول الله على يبيت عند (عائشة)، فخرج من عندها لبعض شأنه، وأحست به (عائشة) وهو يخرج ، فمضت خلفة لكى ترى ما يفعله ، فلما رآها الرسول على قال لها :

- مالك يا (عائشة) ، أغرت ؟ فقالت .

- رمالى لا يغارُ مِثْلَى على مِثْلَكُ ؟ فقالُ لها النبيُّ :

\_أقد جاءك شيطانك ؟

فقالت :

با رسول الله ومعى شيطان ؟
 فقال النبى ﷺ :

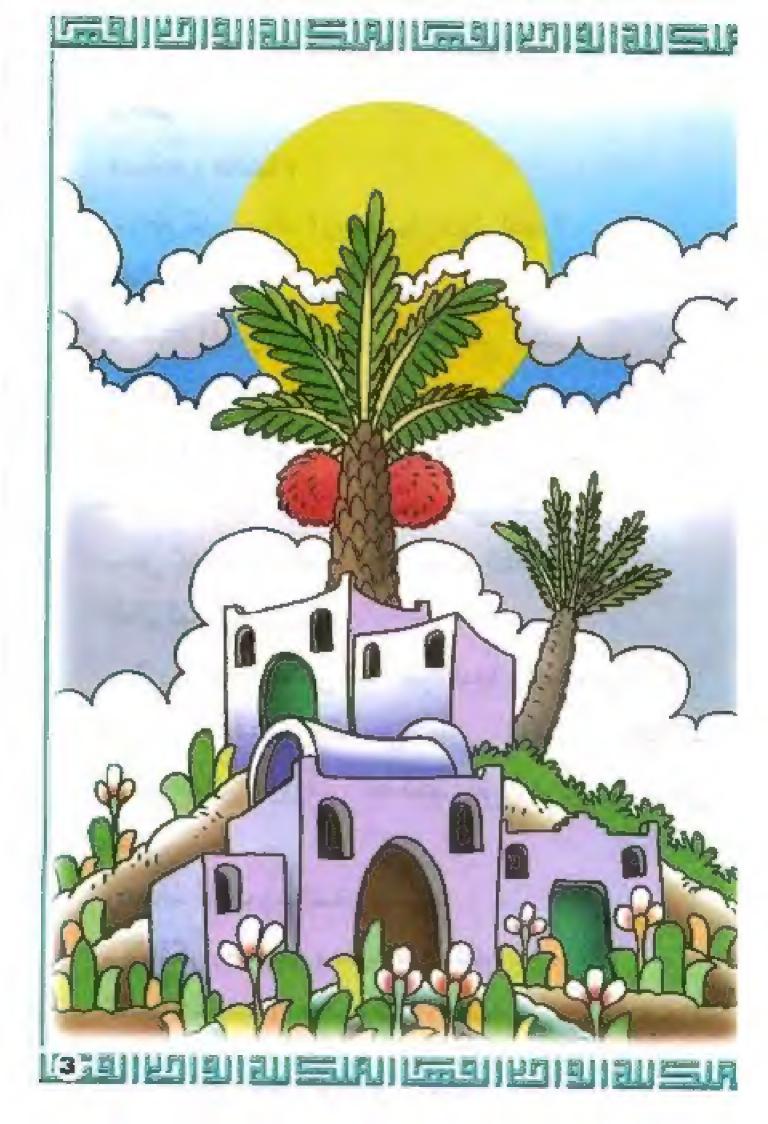

برنجي .

فسالته (عائشة):

- ومع كل إنسان ؟ ومعك يا رسول الله ؟ فقال على :

- نعم ، ولكن ربى أعاننى عليه حتى أسلم .
وكانت (عائشة) تشعر بالغيرة من (خديجة رضى الله عنها) حتى بعد موتها ، وقالت ذات يوم لرسول الله عنها بعد أن راته حزيدا على (خديجة رضى الله عنها) :
- هل كانت إلا عجوزا ، قد ابدلك الله خيرا منها ؟
فقال لها الرسول قفي :

- لا ، والله ما أبدلنى الله خيرا منها ، آمنت بي إذ كفر الناس ، وواستنى بمالها إذ الناس ، وواستنى بمالها إذ حرمنى الناس ، ورزقنى الله منها الولد دون غيرها من

النساء ا

وعندنذ قالت (عائشة) لنفسها : - لا أذكر (خديجة) بسبة بعد ذلك أبداً . كانت (عالشة) تعرف مكانة (خديجة رضي الله عنها)



فى قلب النبى ﷺ ، وكان أقصى ما تتمناه هو أن تحظى بنفس المكانة وهذا الحب ، الذى كانت تحظى به (خديجة رضى اللكانة عنها) ، ولذلك فقد كانت تغيطها ، وربما كانت تشعر بالغيرة نحوها لهذا السبب .

وقد استطاعت عرور الأيام أن تبلغ مكانة عظيمة في قلب زوجها على ، ولكنها كانت تأتى في مكانة أقل من مكانة (خديجة بنت خويلد رضى الله عنها)

وقد كان الرسول على الطبيعة البشرية عند (عائشة)، لذلك فقد كان يعذرها ويلتمس لها العُدر . فذات يوم أخرجت الغيرة (عائشة) عن وعيها، وقالت

للرسول عَلَيْ في غضب:

مَ السَّتُ تَرَعُمُ انكَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَتَبِسُمُ النِي عُلِيِّةٍ ، وقالَ لها :

-أو في شك أنت يا أمَّ (عبد الله) ؟

\_ فأعادت قولها :

-أو لستُ تزعم أنك رسولُ الله ، فهلا عدلت ؟ وسمعها أبوها وهي تخاطبُ زوجها ﷺ بهذه الطريقة،

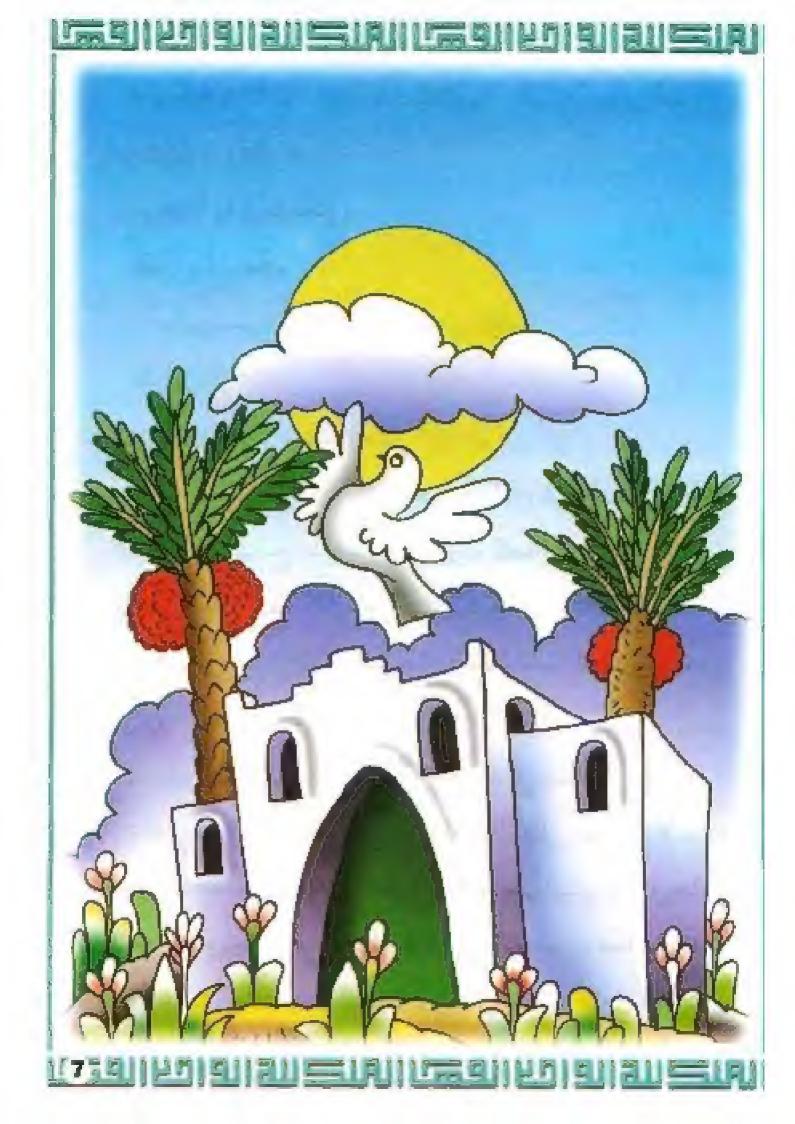

فَلَمْ يُعْجِبُهُ ذَلَكَ ، فَهِمَّ بَأَنْ يَلَطُمُهَا ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلَكَ ، وقالَ لَهُ :

\_مهلاً يا (أبا بكر) .

فقال (ابو بكر):

\_أو لم تسمع ما قالت يا رسول الله ؟

نقال ﷺ:

\_إِنَّ الغيرَةَ لا تُبْصِرُ أسفلَ الوادي من أعلاهُ .

وكانَ الرسولُ عَلَيْ يَسامحُ مع (عائشة ) في ذلك ، فقد كان صدرُهُ رحبًا يسعُ مثلَ هذه الأمور ، كما أنه كان يعرف أن وجنه تحبه عبًا عظيمًا .

وكان الرسول على يبتسم لهذه التصرفات السائية ويقول عن زو جاته مداعبًا:

-إنهن صواحب يوسف ، وإن كيدهن عظيم .
ولعل هذا إن دل على شيء ، فإنما يدل على سماحة الإسلام
وسماحة الرسول على أذ يعترف بالضعف البشرى ، ويحاول
أن يعالجه ويحوله إلى مواطن قوة في الإنسان ، وهذا ما حدث
مع (عائشة) ، حيث أصبحت بمرور الوقت تحاول التخفف

## التكالوا لما الوحيا اللاكالوا لما الوحيا

من غيرتها ، وتحولت هذه الغيرة إلى حب واحترام لرسول الله على . كما أنها انشغلت عاهو أهم ، حيث حرصت على حفظ أحاديث رسول الله على خفظ أحاديث رسول الله على على خفظ أحاديث رسول الله على على وقت ، وكان الوحى يتنزل عليه وهو عندها .



فيع الدالدالمالعي الالكالدالدالمالي

ولذلك فقد أخذ عنها العلماء أحاديث رسول الله على ، وصارت أهم مرجع عكن الاعتماد عليه في هذا الجانب ، فقد روت عنها كتب الحديث الصحيحة أكثر من الفي حديث مختلف .

وقال عنها (عطاء بن رباح) :

- كانت (عائشة) أقْفَهُ الناسِ ، وأَعلَم الناسِ ، وأحسنُ الناسِ ، وأحسنُ الناسِ وأحسنُ الناسِ وأبياً في العامَّة .

وعن (هشام بن عروة) عن أبيه قال :

- ما رأيتُ أحدًا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من (عائشة) . وقال (الزهرى) :

- لو جُمِعَ علمُ (عائشة) إلى علم جميع أمّهات المؤمنين وعلم جميع النساء ، لكان علم (عائشة) افضل . ولقد كانت (عائشة رضى الله عنها) تدرك نعم الله عليها ، فقد اختصها باشياء لم يختص بها غيرها من زوجات النبي عليها .

فقد قالت (رضى الله عنها) :

- أعطيتُ خلالاً ما أعطيتُها امرأة : ملكني رسولُ اللَّه عليه

وعلى آله ، وأما بنت سبع ، وأتاه الملك بصورتى فى كفه لينظر إليها ، وبنى بى اى تزوجنى النسع ، ورأيت جبرائبل ، وكت أحب نسائه إليه ، ومرضته فقبض ولم يشهده غيرى والملائكة .



لفد غيرت (عائشة رضى الله عنها) بظرة الناس إلى المرأة ، فقد كن الناس بعتبرون المرأة أقل من الرجل ، وكانوا لا بعتدون برايها ولا يقيمون له وزنا ، أما (عائشة) فقد تتلمل على يديها مئات الصحابة والتابعين ، ورووا عنها الأحاديث الصحيحة ، ولا يوجد كتاب من كتب الأحاديث إلا وبحد فيه : عن (عائشة) او قالت (عائشة) .

ويكفى الأنعرف ال كبار الصحابة قد رووا عنها الأحاديث، ققد روى عنها الأحاديث، ققد روى عنها (عمر بن الخطاب) وابند (عبد الله بن عمر) و رأبو موسى الأشعرى و وغيرهم ،

کما رزی عنها من کبار النابعین : (سعید بن المسیب) و (مسروق) و (ابو وائر) و (عبد الله بن حکیم) و (عمرو بن میمون) و آخرون .

وما زلنا حتى يومنا هذا نروى الأحديث التي حفظتها لنا (عائشة رضي لله عنها) عن رسول الله ﷺ .

ولعلُّ الإسلام بدلكُ قد سبق العالمَ أجمع . إذْ جعلُ للمرأة المسلمة مثلُ هذه المكانة ، فهي معلمةٌ للرجال ، وراويةٌ

للأحاديث ، وفقيهة تفنى في أدق المسائل ، ولا يملك الرجال الاحاديث ويتلقوا ذلك بإعجاب وتقدير ، ويشيدوا بصاحبته (رضى الله عنها) ،

فقد قال الصحابة (رضوان الله عليهم) : - ما أشكل علينا أمر ، فسألنا عنه (عائشة) إلا وجدنا



عندُها فيه علمًا ، وكانتُ تحفظُ أشعارَ العربِ ، حتى إنها ما كانٌ ينزلُ بها شيءٌ إلا أنشدَتُ فيه شعرًا .

ولن كانت (عائشة) مضرب المثل في العلم والحفظ ، فقد كانت مثالاً نادراً في الجود والكرم ، حتى إنها كانت تنفق كل ما يأتيها في سبيل الله ، ورعا لا تترك لنفسها ما تشتري به الطعام .

فقد جاءَها ذات يوم مائة الف درهم ففرقتها على الفقراء وهي يومند صائمة رلم تترك لنفسها شيئا ، فقالت لها خادمتها : اما تركت درهما تشترين به لحما تفطرين عليه ؟ فقالت (عائشة) :

\_ لو كنت أذكرتني لفعلت .

ودخلُ عليها أحدُ المسلمينُ ، وقالُ لها :

- يا أمُّ المؤمنينَ أصابتني فاقةً .

فقالت:

ما عندى شيء ، فلو كنان عندى عشرة آلاف درهم لبعثت بها إليك .

فلما خرج الرجلُ من عندها ، جاءتُها عشرةُ آلافِ درهمِ من عند (خالد بنِ أُسَيْد) ، فأرسلت بها إليهِ .

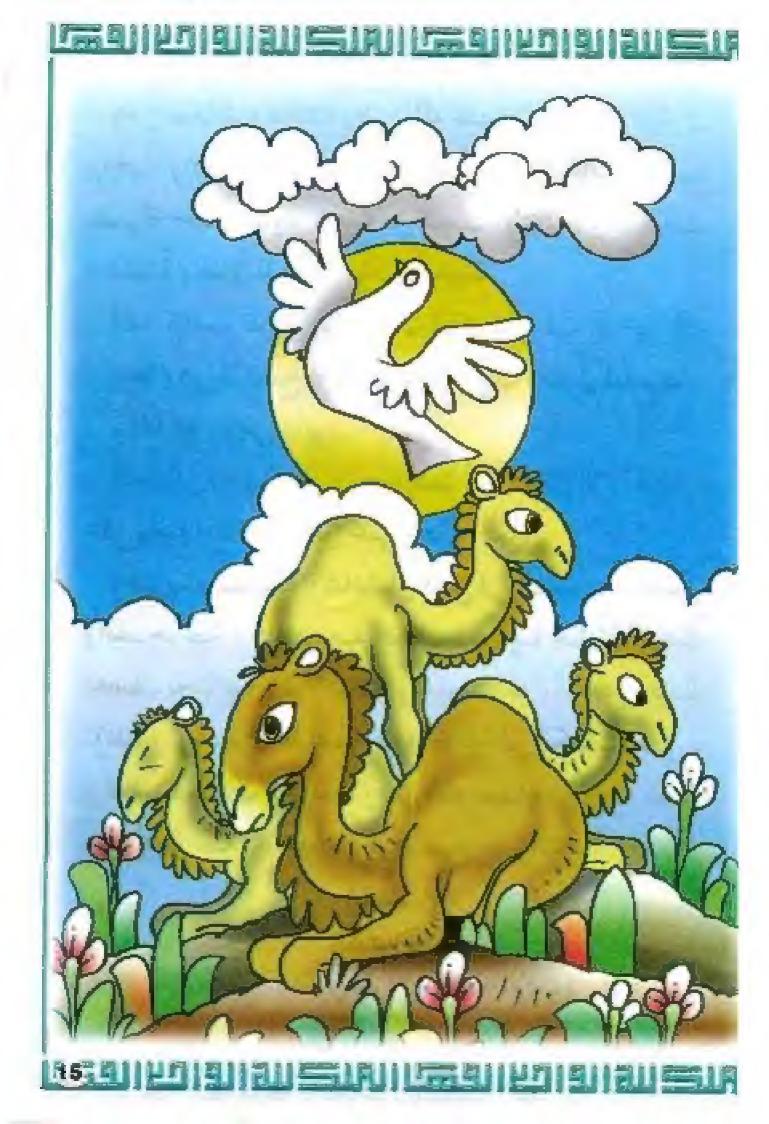

ومن صفات (عائشة رضى الله عنها) : الورع والتقوى والحياء والبر بالآخرين ، ولعل أهم هذه الصفات بالنسبة للمرآة الحياء ، فهو شعبة من شعب الإيمان ، وقد كانت (عائشة) مثالاً للمرأة المؤمنة الحياة .

فلما دُفن (عمر) صَرِّفَ بجوارهما ، لم تدخل إلا والحجابُ على رأسها كأنَّها تدخلُ على رجال أحياءً .

وضربت السيدة (عائشة) المثل في الصبر والتحمل والشجاعة ، وذلك بعد أن حدثت لها حادثة كادت تعصف بحياتها ، لولا ثباتها وثقتها بالله ، ألا وهي حادثة الإفك .. ومنعرف تفاصيل هذه الحادثة في الكتاب النالي ، وكيف صمدت (عائشة رضي الله عنها) في وجه الظلم حتى أظهر الله براءتها من قوق سبع سموات ..

(تَمْتَ) الكتابالقادم عائشة بنت أبي بكر (٣) (حادثة الإهك)

> رقم الإرباع : ۲۰۰۹/۱۰۰۰ الرقيم الدول : ۳ ـ ۲۲۵ ـ ۲۱۲ ـ ۲۷۷